

حالات الانحراف عن التدين حالات تُذيب القلب مرارةً، وخصوصاً إذا كان المنحرف صديقاً قريباً عشت معه أيام العلم والإيمان، وحالات الانحراف بينها تفاوت كبير، فبعضهم مشكلته «علمية» بسبب رهبة عقول ثقافية كبيرة انهزم أمامها، وبعضهم مشكلته «سلوكية» بسبب ضعفه أمام لذائذ اللهو والترفيه، وإن كان الأمر دوماً يكون مركباً من هوى وشبهة لكنه يكون أغلب لأحدهما بحسب الحال، فإما تعتريه شبهة تقوده للتمرغ في الشهوات، وإما تغلبه شهوة فيتطلب لها الشبهات والمخارج والحيل.

وأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه الحالات لا أعرف علاجاً أنفع من «تدبُّر القرآن» فإن القرآن يجمع نوعي العلاج «الإيماني والعلمي» وهذا لا يكاد يوجد في غير القرآن، فالقرآن له سر عجيب في صناعة الإخبات في النفس البشرية ﴿وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُّ ﴾ [الحج: ٥٤] وإذا تهيأ المحل بالإيمان لان لقبول الحق والإذعان له كما قال تعالى: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَبًا مُتَشَيِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣].

وفي القرآن من بيان العلم والحق في مثل هذه القضايا المنهجية ما لايوجد في غيره، ومفتاح الهداية مقارنة هدي القرآن بسلوكيات التيارات الفكرية، أعنى أنه إذا رأى متدبر القرآن تفريق القرآن بين المعترف بتقصيره حيث جعله قريباً من العفو ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمٌّ ﴾ [الــــوبـة: ١٠٢] وبين تغطية وتبرير التقصير بحيل التأويل الذي جعله الله سبباً للمسخ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُم ۗ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلْسِئِينَ ١٤٥ ﴾ [البقرة: ٦٥]، ومجرد المعصية بالصيد في اليوم المحرم لا تستحق المسخ فقد جرى من بني إسرائيل ما هو أكثر من ذلك ولم يمسخهم الله، ولكن الاحتيال على النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند الله جلَّ وعلا .

وإذا رأى متدبر القرآن - أيضاً - تعظيم القرآن

لمرجعية الصحابة في فهم الإسلام، وربطه فهم الإسلام بتجربة بشرية، كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم يهِ، ﴾ [البقرة: ١٣٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ﴾ [التوبة: ١٠٠]، وقوله تعالى: ﴿ صِرَاطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّاۤ أَوۡ اِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ ﴾ [سبأ: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ أَفَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٧٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣] ففي مثل هذه الآيات البينات يكشف تعالى أن الوحى ليس نصاً مفتوحاً، بل هو مرتبط بالاهتداء بتجربة بشرية سابقة، فيأمرنا صريحا أن نؤمن كما آمن الصحابة، وأن نتبع الصحابة بإحسان، ويأمرنا بكل وضوح أن نرد الأمر إلى أولى العلم الذين يستنبطونه، وهذا كله يبين أن الإسلام ليس فكرة مجردة مفتوحة الدلالات يذهب الناس في تفسيرها كل مذهب، ويتاح الفهم لكل شخص كما يميل، بل هناك (نموذج سابق) حاكم للتفسيرات اللاحقة للنص.

وإذا رأى متدبر القرآن ـ أيضاً ـ بيان القرآن لتفاهة الدنيا، وكثرة ما ضرب الله لذلك من الأمثال كنهيه نبيه عن

الالتفات إلى الدنيا ﴿ وَلَا تَمُدُنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَبُهُا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْمُيَوْةِ ٱلدُّنِيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ [طه: ١٣١]. ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ وَلَهُمْ زَهْرَةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ قُل لِإَزْوَنِجِكَ إِن كُنتُنَ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ قُل لِإِنْ وَلَيْنَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أَلْتَهَا فَنَعَالَيْنَ وَرُسُولَهُ وَٱلدَّيْنَ تَرُدْنَ ٱللّهَ أَعَد لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَ أَجُل عَظِيمًا وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللّهَ أَعَد لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَ أَجُل عَظِيمًا وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ ٱللّهَ أَعَد لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَ أَجُل عَظِيمًا وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارِ الْآخِرَابِ: ٢٨، ٢٩]، فانظر منزلة الدنيا في معيار القرآن.

وإذا رأى متدبر القرآن - أيضاً - ما في القرآن من بيان الله لحقارة الكافر وانحطاطه حيث جعله القرآن في مرتبة الأنعام والدواب والحمير والكلاب والنجاسة والرجس والجهل واللاعقل والعمى والصمم والبكم والضلال والحيرة. . وغيره من الأوصاف القرآنية المذهلة التي تملأ قلب قارئ القرآن بأقصى ما يمكن من معانى ومرادفات المهانة والحقارة، كقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتُمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كُمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ ﴾ [محمد: ١٢]، وقوله: ﴿ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللهِ قَالَ: ٤٤] وقوله: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥]، وقوله: ﴿ فَمَثَلُهُ، كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]،

وقوله: ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

وإذا رأى متذبر القرآن \_ أيضاً \_ ما في القرآن من عناية شديدة بالتحفظ في العلاقة بين الجنسين، كوضع السواتر بين الجنسين كما في قوله ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا السواتر بين الجنسين كما في قوله ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَتَعُلُوهُ وَ مِن وَرَاءِ جِهَابٍ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ فَتَعُلُوهُ مِن وَرَاءِ جِهَابٍ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمُ وَقُلُوبِهِنَ الله وَمَنات على الجلوس في البيت ﴿ وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ونهيه عن تلطف المرأة في العبارة ﴿ فَلَا تَخَضَعُنَ بِالْقَولِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ونهيه عن في العبارة ﴿ فَلَا تَخَضَعُنَ بِالْقَولِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] ونهيه عن أي حركة ينبني عليها إحساس الرجل بشئ من زينة المرأة أي حركة ينبني عليها إحساس الرجل بشئ من زيندَهِ المرأة ﴿ وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَدِهِنَّ ﴾ [الـنـور: ٣٦] ونحو ذلك.

وإذا رأى متدبر القرآن \_ أيضاً \_ عظمة تصوير القرآن للعبودية كتصويره المؤمنين في ذكرهم لله على كل الأحوال أللَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم الله المحصران: (آل عمران: 191] وحينما أراد أن يصف الصحابة بأخص صفاتهم

قـــال: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّا أَهُ بَيْنَهُمُ تَرَنَّهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا ﴾ [الفتح: ٢٩] وكيف وصف الله ليلهم الذي يذهب أغلبه في الصلاة ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي اللَّهِ فَي الصلاة فِي الصلاة ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي اللَّهِ فَي الصلاة فِي الصلاة ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي اللَّهِ وَطَايِفَةٌ مِن اللَّذِينَ مَعَكً ﴾ [المزمل: ٢٠].

والمراد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن في هذه القضايا وأمثالها، ثم قارنها بأحوال التيارات الفكرية المعاصرة، ورأى ما في كلام هؤلاء من تأويلات للنصوص لتوافق الذوق الغربي، والإزراء باتباع السلف في فهم الإسلام، وملء القلوب بحب الدنيا، واللهج بتعظيم الكفار، وتهتيك الحواجز بين الجنسين، والارتخاء العبادي الظاهر... إلخ. إذا قارن بين القرآن وبين أحوال هؤلاء انفتح له باب معرفة الحق.

